اليوم

**12** 

18

بوم

رمضان

سرعة الايام مخيفة!

باقي من

ما إن أضع رأسي على الوسادة إلا وأشرق نور الفجر.. ما إن أستيقظ إلا وحان موعد النوم تسير أيامنا و لا تتوقف!

أقول في نفسي، حقاً السعيد من ملأ صحيفته بالصالحات السؤال الذي أقف عنده بهاذا ملئت صحيفتي ؟

وهل أنا أسير للأمام أم للخلف؟ يا ترى ما هو وزني عند الله؟ أقف وأحاسب نفسي فالأيام تجري بسرعة، ولن يبقى إلا العمل الصالح، فتن الدنيا تموج بنا والأحداث تتسارع من حولنا والأموات يتسابقون أمامنا.. ( فَفِرُّ وا إِلَى اللهُ الل

أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بتقادير مكتوبة ، لا يعلمها إلا الله ،التاجر الحقيقي هو: من يخطط في بداية يومه لكسب لا أقول الأموال وإنها الأجور و الحسنات ؛ فالسوق قائمة ، والسلع معروضة ، والأرباح بإذن الله مضمونة ( يرجون تجارة لن تبور ) أكرموا من تحبون .. بكلهات جميلة .. وأفعال أجمل أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل ، إبتسموا .. وتناسوا أوجاعكم .. هي دنيا وليست جنة طبتم و طابت ممشاكم و تبوأتم من الجنة منز لا

كلمة ومعنى

في أرض الحشر وحينما يؤتى جهنم (يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذَّكْرَى) انتقل خيالك وكأنك هناك " فتذكرت " فماذا خب أن تتذكر